و المعتبد منال المالي و المالية على المالية على المالية المالي و قَالَ و اللهُ وَهَا مِنَالِنُورِ اللَّهُ وَهَا مِنَالِنُورِ اللَّهُ رَاى بِهُ رَسُولُكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِمًا مَا كَانَ وَمَا يُحُونُ الْيَكُونَ العبدبوصف سين لابوصف نقسه غيبا بلث عَنْ عَدْ يَدِالنَّظَ لِيْنَى مِنَ لَلْعَ الْوُمَاتِ مِ وَلَالِكُفَ مُعَيْدً عَالَادَمِنَ الْمَقَدُورَاتِ \* وَتَجِيْطًا بِالْفَاعِ الْيَرْجِبَ عِيعَ آنواع الدُّعَوَاتِ « وَمَرَّقِبًا لِلْبَدِينَ مَعَ الْعَنْسِ وَالْعَلْبِ مَعَ الْعَقْلِ وَالرَّوْجِ مَعَ البِّيرِ وَالْمَرْمَعُ البَّهِمِ \* وَالْفِيفَاتِ مَعَ النَّاتِ وَ وَالْمَعَلِ الْأَوْلِ الْمُتَدِّعَيَّ النَّهِ

الإَثْمَ الْمُعْتَصِلِ عِنَ الْسِيرَ الْاعْلَى اللَّكَ عَلَى كُلَّ سَيْ فِيدِر " « وَمَرْلِمُعْسَبُهُ وَمَالِمُ اللَّهُ مَا لِلْهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا ذُوْفِينَ اللَّهُ مَا لَا ذُوفِينَ مُنَا لَا عَوْلَ وَلَا قُوعَ لِلا بِاللَّهِ فَا يَعَا كُنَّ مِنْ كُنُو لِلْبَاتَةِ ، واصرُفني بها صَرفا عَق برعن فلني كُلُقوة مني واعني ملك الرزق عن الاحظة النَّفس وَالْخَلَق ﴿ وَلَحْجِنَى بعَنْ ذَلَ لَمَانَ وَالْنَدْبِيرِ وَالْإِخْيَادِ لا وَعَنَ لَعْنَالُعُ فَلَهُ وَ الشهوة ومسبيئة النفس والفهر والاضطرابه اللهُ مَا عَامِعَ النَّاسِ لَيَوْمِ لارَبْتِ فِيهِ ﴿ اجْعَعْ سِينَى وَمَنْ ظَاعِنَكُ عَلَى بِيَا لَمُ سُنًّا هُدَنْكَ ﴿ وَقَرْفَ بِينِي وتنتاع الدنيا وهرالاخرود وتبعني ارها ولجعل هَ إِنْ وَاللَّهُ قَلَّم الْحَيْثَالَ \* وَلُوْنُ الْوَارَاتُ \* وخيع قلبي بلطان عظمنك ، ولا يكلف لانقب طَهُ عَيْنَ وَلَا أَقُلَ مِنْ ذَلِكَ \* وَلَمَ لَى شَا فِي كُلَّهُ الكُ عَلَى عَلَى اللَّهُ قَدْرُ ﴿ وَمِرْ رَادِعِينَهُ قَدْسُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مَ إِلْمَنْ خَلُقًا كَنْكُ مِنْ عَيْجًا جَهِ الْبَهْمُ و وَكُلَّهُمُ اليولُولِكَاءَ ولاتَتِلْنَا الْخِنَاءِ وَالْمِيلُ وَالْمِيلُ

كُنْ فِي الطَّفَ الدِّي كُنْتَ بِمُ لا وُلْيَانَكَ ﴿ وَانْصُرُ فَيْ بالرغب السَّديد عَلَى عَمَا مُكُ فِي ٱللَّهُ مَجِّي الْمُكَالِّجِيدِ اطِولْنَا الْبِعَيدَ \* وَسَهْلِ عَلَيْنَا كُلُّ صَعَبْ مِنْكِيدٍ \* نَالَفُهُ يَا الله يَا الله بارتا و ياربا و يأربا ويامغية من عصاه اعنا الْكَرْيُرُوارْحَنْنَا يَا بَرْنَا رَحِيمُ ۞ وَقَالَتَ \* يَامُوجُودُ فَبِلَكُلُ وَجُودِ ﴿ يَا أَوَّلُ يَا أَخِرُ مِا ظَا هُرَيَّا مَا طَنُ صَا فَتْ عَلَيْ نفسى وضافت على الارص كارتحت والمتلكا والأنفأالا الدك و فأغفر في وارحمني وت على لانوب لانوار عرك ا الِّكَ آنَا لَتُوابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَقَالَتُ وَ يَا خَيْ الْحَوْمُ ا لالدالة آت كن لجيانات كاكنت لأخبا بلي ، واعق عَنيْ بِصِفَانْكُ كَا فَعَلْتَ بِأَصِفِياً مْكَ \* وَأَجْعَلِنَيْ وَوَمَا مَلِكَ الْعُصَرِّ مَنْ غُرِلًا كَمَا فَعَلَتَ بِحُدِّ بَيْتِكَ صَلَّى لَلهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكُ عَلَى كُلُّ عَلْكُ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلَّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلُّ عَلَّ كُلِّ عَلْكُمْ عَلْمُ كُلُّ عَلَّ كُلُّ كُلِّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلِّ عَلْكُ كُلُّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلِّ عَلْمُ كُلُّ كُلِّ كُلّ عَلْمُ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلِّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِ كُلِي كُلْ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ كُلّ الْعُونُ فَعَادُ طَلَبَ عَيْمَ لَكَ \* وَإِنْ سَأَلَنُكَ مَا ضَمَتَ لَى فقد انهمنك واناسكن فلبي الماغرك فقناك وكان بك جَلَتُ اومنا فَكَ عِنَا لَلُونِ فَكُفَّ الون مَعَكَ ﴿ وَتَنزَهُتَ عَنَالْعِلَوْفَكُونَ كُونُ فَرَيًّا مِنْكَ ﴿ وَتَعَالَيْتَ عَنَا لَاعْبَادِ

فَكُفَ بِكُونُ قُوا مِحَوْعَ لِهُ ﴿ وَمِ الْمِعِينُ قَالِسِ مِعْ وَالْمِعِينُ قَالِسِ مِعْ وَالْمِعِينُ قَالِسِ مِعْ وَ اللهُ مَا فَاسْنَكُ نَوْجُهِمًا لاَيْسُوبُ مِنْدُ وَنَقَنَّا عِ لاَيُكَالْطُهُ مُلَكَ \* يَامَنُ فَضَلَ إِنْعَامَهُ الْغُسَامَ الْمُنْعِمِنَ وَعَ عَنْ كُونَ وَلَمْنَا كُرِينَ وَ فَلَحَرَّتُ عَلَيْ الْمُونِينَ ى وَلَعَيْنَ مِنَ السَّالِلِينَ فَ فَاذَّاكُمْ فَأَصِدا لِمُعَيِّلُ مَرْدُودٌ وعَنَ إِنَّ مِعَدُومٌ مَفَعُودٌ \* يَامَنَ بِالَّيْهِ تَوْسَلْتُ وعكيه فيالتتراء والصراء توكلت كاجابي مضروف اليك و وَأَمَا لِمُوفُوفَةُ عَلَيْكَ ﴿ فَكُمَّا وَفَقَتْنِي النَّهِ مِنْ ضَيْرٍ المحله واظبقه فأنتا لهادي النه ومعيني ومستناساته لدِّيرُ نَاكِمُ لا نُودُهُ الْمُعَالِثِ " وَيَاسِّتُنَا لِلْهُ الْمُودُهُ الْمُعَالِثُهُ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالِقَةً اللهُ اللّهُ اللهُ وَرَاعِبِ مَانَلَتْ مَعْوَقًا مِنْكَ مِنَا لَيْعَ جَادِيًا عَلَيَّا دَوْ الاحِما نِ وَالْكُومِ ﴿ مَا مَنْ حَعَلَ ٱلصَّنْرَعَوْنًا عَلَ لَانَّهُ وتعِلَالْ كُرسَدُمًا لِلْمُرْبِدِ مِنْ الْأِنْهِ وَ اسْتَلَاتَ حسن لصّبر على لجن وتوقيقًا للسَّكْرُ عَلَى الْمُنَّ وعَلَمْ نَعْمَلُ عَزَيْثُ كُرِي اللَّهُ اللَّهُ وَعَظَّمَتُ عَنَّ الْ يُحَالِمُ بِأَدْ نَاهَا ﴿ فَنَفْضَلُ عَلَى إِذَا كَابِعَ كَاجَفُوا تُبَادِ الاسع والزائر واستع وكذلك براحدد واستعلبه افذته

فَانَ لَمْ يَكُنُ لِذَنَّ مِنْكُ عُذُرٌ نَعَتَلُهُ فَأَجْعَلُهُ ذَنَّا تَعْفِي وَعَيْبًا مُّنْ رُوْ الْمُحَرِّ الرَّاحِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ عُكْدُ وَعَلَىٰ لَهِ وَصَعِيْهِ وَسَلَّمْ لَسَالِمًا \* \* المناق ا لاالة الإالله السميع العرب الحبيث و عبث دعوة الدّاعي • وَعِيالمَ المُنظِّرَ وَيَكُنُّونُ السُّوءَ وَيَعِمُّلُمُونُ بَنَاءُ خَلِعَهُ إِنَّ رَبِّي اسْمَتُعُ الدُّعَاءِ \* رَبِّي جُعَّا إِنَّ وَبِي جُعَّا لِي مُعَيَمُ الصَّلاةِ وَمِنْ ذَرَّتِي رَبِّنَا وَتَعَيَّلُهُ عَآءِ ٥ رَبُّنَا اغفِي لَهُ وَلِوالدَّي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ لِعَوْمُ لِلْمِيابُ « استئلك بصلابك علىستيدنا محكيعندك ورسولك آن نصبكي عَلَى وَعَلَى مَلَا يُكُكُ وَعَلَى صِلَا اللَّهِ عَلَى مِلَا اللَّهِ عَلَى مِلْكُونَا مُحْرِجِيهِا مِنَالِقُلُمَاتِ الْمَالِنُورِ \* وَلَجْعَلْنِي ثَالُومُنِينَ فَأَنَّكَ بالمؤمنين رَوْفُ رَجِيم ﴿ اللَّهِ الْمُعَاجِعُ إِهَا إِلْصَالَةُ صِلَةً بِينَ وَبَيْنَكَ وَلا يَعْفَلُهَا مُعَامِلًا لَا يَعْنِدَكَ وَلَعْفَا صَلَا الله عَنْ الْعَسْآءِ وَالْمُنْكَدِ \* وَأَذَكُرُنَى فِهَا مِنْكَ بالذكرالاكر \* وَأَرْسَهُ فِيفَسِي وَعَلَى \* وَأَصْعَبَتَ

صَيَّةُ الْكُوامَّةِ إِلَىٰعَا يَهَ الْحَلِي لِلْفَعْ وَدُيرٌ \* وصلى الله على سبدنا عَلَى وعَلَى الله وصفيه وَسَمَ مُسَلِّمًا لِاللَّهُ يَافِنًا حَيَاعَكُمُ بَاغِنِي لَاكْرُمُ \* أَفِعَ فَلَبِي بِوُركَةً والممنى بطاعيَّكَ و وَالْجِبْنِي عَنْ مَعَصِينِكُ ﴿ وَآمَنُونَ عَلَى عَفَى آلِكَ ﴿ وَآعِنَى إِنَّهُ وَلَا عَنْ فَذُرَى وَتَعِلَّاكَ عَنْعَلِي وَبَازَادِ مَكَ عَنَا رَادَ فِي وَجِيا لَكُ عَنْ حَالِدٍ وتصفالك عن صفائي ه ويجودك عنجود وتدنوك عَنْ دُنُوي وَبَقِيرُ لِكِ عَنْ قُولِي وَبِحَيْكَ عَنْ جُنِي وَبِعَيْدُ فَلَا عَنْصِدُفِي وَخِيفِظِكَ عَنْحِفِظِي \* وَتَنْظِرِكَ عَنْ نَظُرَة وتتدبرك عن تدبري وياخيارك عزاجت اري ويجاك وقد رّنك عن حولى وقونى ويحودك ورّمك وطِلْكِ عَنْ عِلْمِ وَعَلَى إِنْكُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدَيْتِ اللهِ مَعْ الْمُعَيِّمَةِ يَنْ الْمِلْ الْمُلْكِ الْمِلْكِ الْمُلْكِ الْمِلْكِ الْمُلْكِ الْمِلْكِ الْمُلْكِ الْمِلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ لَلْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ لَلْمِلْكِ الْمُلْكِلْ الله الماعكيم مامريد ما عدير \* رَبَطْتُ كُلُ الْعَالَم بِعَلِكِ

وَمَنْنَهُ بِالْإِدْلُكِ وَصَرَّفَتُهُ بِفُدْرَنَائِعٌ \* فَالسِّقِي حَقَّا من أى الاحسان من غيرك مع الدِّعا وي العربطية فازَّا لكم في مَعْمَيْكُ فَأَحْمِينِ بِمِيفًا لِكَ حَتَّى أَوْنَ بَعَيْرَ كُوْبِ \* كَاكْتُ فَعَلَكُ \* وَمَيْنِ بِأَرَادَ ثِلْ عَزُومَ فِالْخُدُوثِ اذلاحادي عدن آك \* وهت لين ورُقدرتك ما يطير برقبي كَا بْرُاهِ عِيمِ خَلْمُ لَاكَ وَ أَنْتَ الْعَيْ لِكِ أَكُونُ لَكَ فَأَسْلَدُ بذلك ستعادة لااسفى متهاعطا لعته عِنْ الدَّالْتُ « عَلَّكُ لَى وَالْكِرِ « كَاسْمَيْعُ بَاعْلَيْمُ فَا فَرَبُ فَا عِبْدُ مَا عَلَيْمُ فَا فَرَبُ فَا عِبْدُ مَا عَلَيْمُ فَا فَآخُ \* آتَ الذي اسمعيني لذَين حظابك ﴿ وَتَعَرَّبُ الْيَ بَكُسَنُف حِالِكِ ﴿ وَآخِيتُنَى مِنْ مِنْ الْمَالَدُ عَالَمَ الْمَدُنْ مَا الْمَدُنْ مَا اللَّهِ فَوَجُدُنُكُ مِحُطَّاداً عَافَا بَقَافَا بَعَالَمُ الْمُعَالَمُ مِعَ دَوَامِكَ اذْ نَظَرُتُ إِلَى نَفْسِي خَابَ نَظَرِي عَنْ مَلَاحَظَيْكَ \* وَآنِ نظرت اليك لريكن لي قرار مع قرارك « فعقل بزمك وقلبى يُعِدِّفِكَ وَنَفْسَى تَحْدُمُكَ وَرُوْجِي تَحْبَلُكَ

وسرى يَشْهُدُكُ وَ الْجِلْانْ أَفْرَانْ أَقْرَبُ إِلَى مِنْ تَنزُ بِهِ عَفْلِي وَمَنْ مَلْ اللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ حَدَيثِ اللَّهُ عَلَيْ وَمَنْ مَحَيَّدُ وَوْجِي ومن المادة سرى العنا فأعوذ بك من حجابي صفات والمي قُرِيْكُ أَسْنَاقًا لِيَدِ مِنْ حَيْثُ أَنْتُ وَ فَكُلَّ عَيْمَ عِنْهُ يزَعَيْ آنَا لَا لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بَاسْئِتَ لِلَّكَ عَلَى كُلِّ شَيَّةً فَدَيرٌ ﴿ وَلاَحَوْلَ وَلاَفُوْءَ الله بالله العسليم ومن دعيد وضاهم « يَابَاعِثُ يَا وَارِثُ يَا جَامِعُ يَامُعْشَطُ « آنَ اللهُ بخع الخيرلن سيئت كيفت سيئت وانت الجامع المعسط و فَكُلِّ عَوْدٍ بِكُونَ لِمَ فَلَا يَكُونُ الْكُ فَا مُرْفَدُ عَمِينَ \* حَثُ لاَيَثُ عَا يَكُونُ لِكَ وَ وَلَعَدِ فِي الْطِلَا نَفِ منعندك كأعنت عملا بتبك ورسولك صلحافه عليه وعلى الم وصعية وسَمَّا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّهُم وتَدَّر ه ومَنْ ادَعْيِنَهِ وَمُسَالِتُهُ سَرَهُ مِنْ اللَّهُمُ الْأَلْدُنْيَا حُفَيْرَةً حَيِّمًا فِيهَا و وَإِنَّ الْاَخِرَةُ كَرِيدٌ كَانِي الْاَخِرَةُ كَرِيدٌ كَانِهَا فَا التالذي حفيه الحقير وكرمت المزيم ه فان بحوث تعان طلبعبرك و آفركيف بحول فاهما مناخاة

الدُنيامِعَكَ و عَقِفَتْ فَ جُقَانِقَ الرَّهُ وَحَيْ آسْتَعْنِي الْ عَنْ لَكَ عَيْرِكَ وَ مُعَرِّفَاكَ تَعَيْ لَأَحْتَاجُ الْيَ لَكَلَّكَ المِهُ كَيْنَ مِمَالِ لِيَكُ مَنْ طَلِبُكُ و أَمْرَكُفِ بِعَوْلُكُ مَنْ مَهَ مِنْكَ و فَاطْلَبْنِي مِمْلِكَ و وَلَانظَلْبُيْ مِنْكَ الحجم كاشفيم إنك على كل شئ ف ديره ، قاء حد سراد مِنْ سِرَكَ وَكُلَّاهُمَا دَالًا لِنَ عَلَيْكَ قِبِ السَّرَا لِحَامِعِ الدَّالِي لا يُحْلِيهِ إِلَىٰ نَفَسِي وَلَا إِلَى غَيْرِكَ الْلِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى كُلُّ مِنْ عَلَيْهِ وَ ومَنْ ادْعِيكُهُ رَضَيَ اللَّهُ عُنَّهُ \* مَا غَنِي إِا فَوَيْ يَا فَدَرُ يَا عَزِيرُ مَنْ لَلْفَقَيْرَغُيْ الْعَنِينِ \* مَنْ الْصَعِيفَ عَيْرًا لَقُوى ف مَنْ للعاجزة والنادره من للذكبلة أبلا أنزره فأعليني على بيا ط القيدي و كسبني بالتالتقوى الذي هي عَبْرُ وَهُومِنَا مَكِ لَهُ وَتَعْبَىٰ يَعْضَا لَكُ عَنْكُلِسَى هُولَكَ « وَآمَازُ قَلَى يَجَبَّلُكُ حَقِّلًا يَكُونَ فِيهُ مُنْسَعٌ لِغِيْرِكَ « إِنَّكُ عَلَى اللَّهُ قَدْرُ لا ومَنْكلاه محيدالبارى وَلاَيْدُ رِكُلُهُ فَبِلْ وَلاَ يَعِدُهُ لا اسْتَطِيعُ خَدَك كَا اتن اهله " والمعلل ليان احد حقيقة حذك

ولاعقله فآخد لا كالطيف وتلف الكنت عاجرًا بالتنت وكنه وتسيقف والخدارت المنالمين حكاتستغ فالألفاك الْ رَحْمَا و وَبَيْنِي الْأَلْمَا الْلَاعِينَ أَوْمَا وُلِينِهِ وجَهُ نَكُوصٌ \* وَلَا يَجِدُ كُنْهَا لَهُ عَضْمِينَ \* وَلَا يُحَوِّرُونُ بعَيض وَلا يَسْطِ سَالَ عَلَى وَلا يَنْ " وَلا يَحْدُرُ لِيعَا ولا يَعَلَمْ إِلَى وَلا يَهِ مِن وَلا يَجْعَبُ عُدَدَي عِمِيدُ وَلا يَتَعَدُ المَدُ المَا يَحُولِهِ ١٠ وَلَا لِلْكَعُهُ الْمَدُ لَسَنُوى فِيهُ ٥ أَدَاسَقَا مَوَدِيهِ لَمِنَ وَالْهِ وَوَاشْكُولُ عَلَيْهِ لِلْهِ الْمُعِيلُ الْجُهِيمَا فكرَّالْقِينَفَى زَيَادَتُهَا \* وكيستدعي مَعَ ابْنَ عَاجِزَ عَنْ سُكُوكَ والقيام ولحب كرك لآنانا نفذت أشكر فبالمقل الذي اعطية وان تحكت فاللطفي الدي آن وان تعبد ال فالفو الْتَحَاوَلَيْتَ فَآيِنَ الْمُثْكُرُ الدِّي صَعَفُ لَيْفَسِي \* فَانْحَبِعَ ذلك هُوَلَكُ وَمَنِكَ و وَلُومُلُكُنا عِنْفَادُ بِعَلْمِي وَلُومُلُكُنا عِنْفَادُ بِعَلْمِي وَوْنِ هِدَالِكُ « وَإِلْهَارُهُ بِلِسَانِي دُونَ مَعُونَدَكَ « مَاكَانَ فِقَدَانُ ذَٰلِكَ حَيْنِهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُرِّدِينَ مَا اسْبِقَتْ مِنْ الْمَاتِ ومرفت ماملك وكونعندت لك مل حيالي عي النفي الافهادلك و أينكان سلع ذلك ما تسعقه بجكوك

عظيك وكوقطعت عنى مادة الززى يؤما كراستطع القيام بشيخ من أمل و وكولر تحفظني من جميع الأفاب لَسْعَكُونَ الْمُعْفَى دَبَيِ مِنْ خَلْفِكَ عَنْ فَضَاءٍ وَضَالًا كَالْنَعْمَةُ مِنْ فُوا مِنْ لُحِدُكِ \* وَالْمَتْدُ مِنْ فَيَعَفَّاءِ عَيْدِكَ ٥ وَمَا نَيْسَرُ مِنَ الشَّكُوفِ وَفِيقِكَ وَلَسَدُ بِلِكَ \* وَاسْكُلُكُ انام على تدنا عِمَالد ي جعَلْنَهُ يؤرَالرَّنَا و وَدَلِيرَ العباد الى تؤم المعاده صكرة تنفياعف المسالايد \* وَيُشْتِمُلُ الْمُنْ لِمُ وَالْمُدَدِ \* وَتُبَلِّفُهُ الرَّحْمَ وَالْبَرْكَاتِ وَتُودُهُ مُعَىٰ الْحِيْةِ وَالسَّلَامِ الْحُسْرُ الْآنَامِ ﴿ وَعَلَّى الهُ وَسَلَّمُ لَسَلَّمَا كُنِّيرًا حِدُ وَإِمِ مِلْتُ اللَّهِ فَا ه وَمَنْ كَلَا مَهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ فَ اللَّهُ مَا نُورُ الْحَقَّ بَامُهُ الْبِحَ مُلِيهِ وَلَا وَعَلَيْهِ مِنْ عَلَيْنِي مِنْ عَلِيقَ وَآحَفَظُي بحفظك والمعنى بنك و وقيمي عنك وتصربي الي ه وسَبِ لِي سَبِّانِ فَهَمُلكَ ه نَعْيَىٰ يُرْمِنَ لَعَالَىٰ وَمَنْ لَعَالَىٰ وَمِنْ لَعَالَىٰ مِنْ الْعَالَىٰ وتعربي برمن الذل وتصلح لي برالدنيا والأمرة وتعليم مُ الْمَالِنَّظَر الْمُ وَجَهِلِكُ الْكَرْيَمِ فِيجَنَّدُ الْفِيْدُ وَسُلَّالِكَ عَلَى كُلْ فَيْ قَدَرِهُ مِ لَالْغِيمُ لَمُولِي وَبَعِيمُ النَصِيرُ ٥

« وَعَنْ إِذَكَارُ وَ يَضِي لِلْهُ عَنْهُ ﴿ يَا اللَّهُ يَا حَمِيدُ مَا بِحِيدُ اللهُ الدَّيْ الرَّيْمُ الرَّيْ الرَّيْمُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ المَّوْيُ السِّينَ وَ من و من و من المعدد الما من المعدد الما من المومنين الم وَاذْ وَيَ إِلَا أَمْ الْعَرْمُ الْوَنْ بِرَقُومًا مَتِنَا عَامِلُوعُولًا فِي العاكن وَهَ فَلَى مِنْ كُمِكِ مَا أَكُونَ بُرُمَّا تَقِيًّا مِنَا لَصَلَّا لِينَ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الطَّعْ الطَّعْ لَهُ لَمُلَّا لا يُدُرِدُ وَهُمْ الْوَاجِينَ و لِلْي وَجَدْ لَكَ حَمَّا كفالاروك وكف لااجدنا مرا وأنا ارجوك ه منهاذا فطعنى ومن ليس إذا رحمت فصلني منحب تعا ولااعكانك عَلَيْلَ مِي وَقَدِيرُ و ومن كلام قد سوالله من اعود بك من عَذَا بك تُومِتُعَيُّ عِمَادِكَ \* وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَجِلَ الْعَنَابِ وَمَنْ سوة الخِساب و فأيِّكَ لَسَرِيع العِقابِ وَانَّكَ لَعَعُورُ رَجِيمُ رَبِ إِينَ الْمُلْتُ نَفْسِي فَلِما كَثِيرًا فَأَغِفْرُ لِي وَبُ عَلَى وَ لاالدية التسميم الك الله كنت من الطالبي . ومن كلام فترس سرّ الله سيخانالله ويجن سيخان الله العظم لاالد الله الله واللهمة نبت علماً ف على وعفولم وَنِي وَاغْفِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿ وَقُلَا كُوْرُ لِلَّهِ وَمَكُوا عَلَيْبِ ادِهِ الَّذِينَ اصْطَعَىٰ قَ وَمَنْ كَلَامَ رَضَى الْمُعَنَّهُ اللَّهِ

المَوْلَهُ الأَوْرُكُلُهُ \* اسْتَلَكَ كُنْرُكُلُهُ \* وَآعُودُ المِثَ مِوَالشِّرِكُلُّهُ \* فَأَيِّكَ آمَا لَذَى لَا الدَّالِا آمَا الْعَنِي العَعْورُ الرَّحْيُمُ ﴿ اسْتَلْكَ بِالْهَا دِيْ عَلِيهِ مِلْ الْمُعْلَقِيدُ مَا الْمُعْلَقِيدُ مَا الْمُعْلَقِيدًا الخاص المام المام والمالية الذي لدما في الموات ومًا فِالْارَضِ الْأَالِمَالِيَّهِ يَعْمِيلُهُ مُورُدُ وَاسْتَلَكُ مَعْفِمُ تَشْرَحُ بِهَا صَدْرِي \* وَرَفْعُ بِهَا ذَكِرِي \* وَتَبْسَرَبُهَا امْهِي \* وَتَنْزُهُ بِهَا فِكُمْ يَهُ وَتَفَدَّسَ بِمَا شِحْ وَتَفَدَّسَ بِمَا شِحْ وَتَكِيْفُ بِهَاضَرِي ﴿ وَرَفْعَ بِهَافَدَرْي ﴿ اللَّهَ عَلَيْكُلُّ شَيَّ فَدِيرٌ ﴿ \* وَمُزِكِلاَمِهِ إِنْهَ فِي اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لْمَاغِنِي لَا حَيدُه اعَوْدُ بَاكَ مِن دُنياً لَا يَكُونُ فِهَا نَصَيبُ لوجيك و ومَنْ عَلَ خِرَةً بِكُونُ فِيهَا حَظَ لَغِبَيْلَةً « وَاعْوَدُ بُكِ مِنْ حَرَكَةً لُعَبِّهِ عَنَا الْأَفْلَاءَ بِسِنَّةً رَسُولُكِ و وعن بصيرة لاتؤدي الخصيفة معزفات ه واعطيف يقلبي فيحضرنك \* وأعنيني عن رعا بني برعا سكت \* الْكُ عَلَى كُلْ شَيْعُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَنْ كَارْمَهُ رَضِي لَلْمُعَنَّهُ \* يًا وَأَسِعُ يَا عَكِيمُ لِأَذَا الْفَصَل الْعَظِيمِ و إِنْ مُسْسَبَى فِي فَلَوْكَا سِفَ لَهُ لِلْا آتُ وَإِن زَدَ بِي يَخِيرِ فَلَازًا ذَ لَعِصَلُكَ

نَصْبِينُ بِمُنْ نَشَاء مِنْ عِبَادلَةِ وَآتُ الْعَقُولُ الْحِيمُ ٥ و وَيَنْكِلاَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ المُعَالِد عَلَيْ ، وَيُعَلِّلُ هُ إِنْ يَشَا يُدُهُ كُمْ وَمَا يَجْلُونِهِ وَمَا ذَلِكَ على المعرف المعر ماخوف من سلطان ماراً وطلبها حد تعبر عن او دوعه ظالم أو عام فرغ ا وضلت مرخ و فا وضلت مرخ الحب مرخ الحب مرخ الحب يسمس الذي لا إله الا هُوَ التي لَعَيْنُ مُن الله الله المالة لا المالا من ذَفَا كِمَادَلِ وَالْاكِرَامِ ٥ بِسَلِمِهِ الذِي لَا يَضَرَّمَعَ اسْمِ سَيْ فِي ولازمن ولافالسَّمَاء وهُوالسَّمِيعُ العكيم ه اللهم إيَّاعُودُ بلَّهِ مَنْ مُرْفَلُانِ وَفَلَامَ مِ فَامْرِ مَنْ ذَلَكُ ﴿ وَكَانَ يَعُولَاذَا اردَ مَا لَعُلَّمُ فالعول فاكتر من وائة انا انزلناه فالبلة العدد واناري الانترائة جميع لموالك فاعن على فسك بقرآء فلهو المماحدة وان اركا المتلام فاكثر منقائه واعود برباناس فالعصهم واقل الكادسيعوكل ورسياة و وكان يقول اذاورد عليك مربع من الدنيا والمخرة فقل م حسبنا الله سَوُيْنِيا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ٥ وَكَا نَامِو اذااستست شيئا مناحوالك الظاهرة والبالمنة وخفت نوادفقل سماسًا والله لافق الإبالله فد وكان بقول من ادان يسلم من اهوال الدنيا والاخرة فليقترا رزآ الشمش كورت وكان بولاأن الحوفك

احدمن كجن والانس فقل و حَسْنَا الله وَنَعَمَ الْوَكُلُ ، وكان رضي منعنه يعز اللعين و وأن يخا دالدين هذو البذلقونان بانهار لَمَا سَمَعُوا الذِّكُ وَيَقُوا وَنَايَةً لَحِينًا وَمَا هُوَالَّا ذَكُرُ لَلْعَ الْمَرْدِ ه وكآذيتول مزقرًا إقرآبائي رَبِّكَ كَني مالظاهرومزقرًا انا أَرْلْنَاهُ لَهَيْ مِم الباطن في ومن ذكارة رضي مه عنه ﴿ لاالدارًا للهُ الأوَّلُلاخِرُ الظَّا عُرَالَاطْنُ مَكَّدُرْتُولَا فَعَالَتَيْدُ الفَاعِ الْحَامِرُ \* ومنها الصَّا \* لَا أَقَلُهُ لَا فُو رُلَاحَةً لِمِاسُنُ اَحِيْقَلَىٰ بِوُرُكِ وَالْفِي لِيَهُودُكُ \* وَعَرَفِي الطَّرِيقَ الْمُكْ ومنهاايضاه رَبّاغف لي واجعلى النّعَدَّاذَا بالمنهز بالوارك "مطموس كعسن بحكرات " واغفرل والمؤمنان وَالْوَمِنَاتِ \* وَمِنْهَا \* أَلِلْهُ تَاعْفِرُ فِي وَاسْتُرْنِي وَلَا تَفْضَى فِي الدُّنَّا وَالْآخِرُ و وَعَلَّىٰ وَذَكَّرَىٰ وَفَهِّمٰی والحتى وفرحى وترنى وفعني كالتحارات ذكوك وطاعة رسؤلك وتخابك وتخاب رسؤلك صكاله عَلَمْ وَسَلَّمُ ﴿ وَكَا ذَيْقُولَ عَفْ كَالِمْ نَاسِمُ \* اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لنبتا رَوُّفًا وَعَلَيْنَا عَطُوفًا وَحَذَّبا بِذِينَا الْمُلْكَاخَذَ الْكُرَام وقومنااذا اعرججنا وأعنا اذااستقنا وخذبا بذبنا

النَّاعَيْنَا وَكُنُ لِنَّاحِيْثُ مَا كُمَّا \* وَقَالَ رَضَى الله عند قلت علىم عَيَة نزلت أيَّا فِيهِ وَأَيَّا الَّهِ وَاجْوَلَ \* اللَّهُ وَأَجْرُ فِي فهمستى واعقبني فيرامنها فالغالم الأسان أفول واغفالم سَنَهًا وَمَا كَانَ مِن تَوَلِيهِما وَمَا انْصَلَ بِهَا وَمَاهُوَ يَحْدُوفِيهَا وكلسي كانقبلها ومايكون تبدها ففلنها فهات على تَلْوَانَ الدِّيْلِ كُلُّهُا كَأَنَّ لِي وَآصَيْتُ فِيهَا لِمَا الْمُنَّا لَنْ عَلَيْ وكمان ما وَجَدِين برد الرضاء والشبليم الحب اليمن ذاك كلة ١٠ وقال رضي لله عنه وابتكان رجاوجاء الى وفالانطا باقاليك فقل ١٠ اللهم اللهم اللهم اللهم القوله لاالله بالتديا واحديا قهاره كاعتدم فيدعوه فكاداب اكبيَّةُ الآية و وقال رضي الله عنه رَّايت رسول الله صلّى إلله عليه وسلم قال ف قاله فلان بن فلان يقول هذه الكلمات فنر قالها نتص عليه الرحة صناكا لمطره للريقه الذي يه بما الحد والديتود وكل سئ كذاك لاالة الآاقه مالله لأغفل شركي وظلى وتعصي وأغف للمؤمنين والمؤمنات و وقال رضي الله عنه خرجة من فالم المهالمة المتبع فلفت دكر بنم الله ورب بربل به بينم الله وربي كابل و بينم الله وزيال الم

هِنُمُ اللَّهِ رَبِّعَنْهَا بُلُ هُ فِينَمْ أَنُّو رَبِّحُكُو \* بِينَمْ اللَّهِ رَبِّحُكُو \* بِينَمْ اللَّهِ رَبِّ الْزَاهِيمَ و بِسُمِ لِنُهِ رَبِّ مُوسَىٰ و بِسُمِ لللهِ رَبِّعِيسَى اللهِ المنيالته رك كل سيء وهوعلى كل سيع وكل له مقاليد السَّمَوَاتِ وَالارْضِ يَسْطُ الرِّزِقَ لِمَنْ يَسْأَءُ وَيَقْدِدُ وَهُوَ بخلَّتُم عَلَيْمُ ﴿ وَوَالْ رَضَى اللَّهُ عَنْمُ الصِّلْمِ انْ بِعَالَ فَاوْلًا الليل وفيا ولالناروفي ثناتها اعوذ بعزة الله المعود بقدرة الله اللِّخُوالْمُعُونُوالْمُقَدُّ عِنْ وَقَالَ رَضَّى اللَّهُ عَنَّهُ وَقَدَارَادُ أَنَّ عشى لمعمل الله فالدفع لرجل المسللين اللهم المجعر مَسِنَتِي لِيَهُ وَوَاضِعًا لِوجَمِيكَ ﴿ وَابْتِغَاءَ لِفَضَنَاكَ وَرَضِوَانِكِ وَنَصْرَهُ لِكَ وَلِيسُولِكَ \* وَزَيْنَ بِنِينَةِ الْفُقِرَاءِ وَالْهُالِمِينَ الذنك خرجوا منديا رهر وآمواله ويتنعون فضلامنانه ورضوانا وسيضرون الله ورسوله اولئك هرالضا دوك لا وخصَّه فالعَيَّة وألا بِنَا رِوَدَ فِعَ الْحَاجَةُ مِنَ الصَّدُورِ فيالليل وَالتَّارِه وَقِينَ سُعُ نَفَسَى وَأَحْمَلَى مِنَ الْفُكُابَ وآغف لمنكا ولاخوانيا المذين سيقونا بالامكان وكاتجعثك فلوبنا غِلَّا لِلَّذِينَ الْمَنُو ارَبِّنَا لِنَكَ دَوْفَ حَجْمُ ﴿ وَقَالُو قِدْ مِعْ عُوى الناس اهم فيه من الظلم ﴿ اللَّهُ إِنَّا بُرَّا مِنْ مَوْلِجُ آرُدِ

وَلَا الظَّالِينَ وَإِنَّا كُنُونَ لِعَدُلِكَ \* فَالْرَجِّرَةُ عَلَيْنَا لِعَظَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَعَ قَدِيرٌ وَ وَقَالَ رَضَى لِلْمُ عَنْدَ عِلَيْ اللَّهُ مَا إِنَّ أثنانا لطاعة وكلاتكنا وكأه تالعقبة والبغضا و والزُّمْدُ فَالدُّنْنَا وَلَلْمُنْظَ مَا مَا يَدَالْتُمْ عِلْمَا وَالنَّفَّةُ مَا فِي مدكة والرصا بماقتمت منها وهنذاللنكرمع الوعد والرمنا مَعَ الْعَقْدِ وَالْبَدُ لِي مَعَ الْعَصَالِ ﴿ وَاجْعَلْ وَالْجَعَلَ وَالْعَلْمُ وَالْجَعَلُ وَالْعَلْمُ وَالْجَعَلَ وَالْمِ وَالْعِلْمُ ف لِحَدَّ النَّا مِنْ مَنْفِعَةِ مَا بَعِي لَنَا \* وَهَبُ لِنَا الْخِلَاصَا ذَانِياً وعكرواكما وغلاصافيا ونوراهادمافاتك تهد منتاء اللهراط سنتقيم « وقال رضي الله عنه « الله إلا السَّلاكُ إِنْيَاهًا وَنَظَرًا بِكَ وَمَعْرَفَةً لِكَ وَمَحْنَةً وَعَكَرَّ بِطَاعَنْكَ وسوقا الحلفانات وخونا منك ورجاء فك وتوكلاعكيك ويضابك وترسولك وعاخاة منعندك ، واستكك وصَلَةً بِيرُ وَتَعْقِيقًا بِنُورُهِ وَنَظَرًا بِنَظَرِهِ وَالشَّرَافَا عَلَى عَلَيهِ اللَّكَ عَلَى اللَّيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدَ اللهِ هذا ما و المالية ومنعظمة ومعون كرمة المستمالا م كمنوا لخفز التحبيم

اللهة متلعلالن المتوج بتاج الكال معام الحضرة الأكلية عَلَيْنَارُ البَرِيَّةِ • وَسَنَرْسَارُمَّا لَكُضُوصِيَّةِ لَا حضرة الربويية " صَلاة وسَلاماً بن نور مالنا أبرا والسفط لُوَابِهَا بَلْيَجَدُدُ وسُرِّمَكُمُ ﴿ اللَّهُمْ صَلَّعَلَى اللَّهُ مَ صَلَّعَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ الل الله ومَعْلَمُ وَالْمُ الْمِيفَاتِ ﴿ ذِي الْجُنَابِ الْأَعْظَمِ \* وَلَكِمَا وَ ألاكرمَ والنوراكارقِ ﴿ وَالْعَلَمَ الْفَارِقِ وَ الْجَأَلِ الْمُنْتِمِ ﴾ وَالْقِرَالْمِ الْمُسْتَعِيمِ \* وَالْخُلِقَ الْجَفْلِي لَا وَالْحَدُ الْفَوَيْمِ \* وَأَلْكِمَا لِللَّهُ اللَّهِ وَالْعِزِ الْحُقَقُ ﴿ وَالْقَامِ الْأَعْلَى وَالْسَرّ الْأَجْلِيٰ ﴿ وَالْبَاطِنِ الْآنَفَىٰ وَ وَالْفَلَبُ الْآنَفِيٰ وَ وَالْسَانِ الْعَمْيَةِ \* وَالْوَحَمُ الْمُلِيعِ \* وَلَكِكُرُ لِ الظَّاهِرِ \* وَالْعُنْصِرُ الطَّامِرِ \* وَالرَّمْزَ النَّامِلَةِ \* وَالنَّمْزَ النَّامِلَةِ \* وَالنَّعْزَ الْكَامِلَةِ \* مَبْلًا الأمر وَلَا يَامِ وَمُنْهَى النَّهُ وَالنَّظَامِ ﴿ طَيَّ انْحَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّكُونُ \* وَمُسْتَوَدِّعِ خَرْآئِنِ الرَّحُونِ \* فَطِبْ ذَائِرُهُ الْوَجُودِ و وَمَعَدُنِ فَنُوضًا بِأَلْكُومُ وَالْجُودِ ﴿ الْسِالِ عَنَالُكُماكِ ٥ وَعَمِ الرَّابَا وَالْحِصَالِ ٥ مَعْجَيَّتَ الْمِعْلَكِمُ ٥ وَالْمُؤْمِدُ إِعْلِي الْمِيمَ \* لَطَيْفَ وَسِرَالْمُوالْافَوْ الادْسَيَّةِ \* المُسْتَلِقَةُ الْمُسْتَمِيرَةُ وَالْوَا لِلْحَدْثِيرِ " خَتْبَهَ اللهُ بَعِيلاً فِي

رَضِ النَّاللِّطِيفَةُ الْآحُدِيِّم ﴿ وَسَلَامِ عَاطَرَعَكُمُ الْمِنْ اللَّهِ الْمُرْعَلِّمُ الْمُركِ البية و مم مع مع مع مع أليقه مر ، يو والمه لا أ مِنْكَ عَلَيْهُ \* فَصِلَ اللَّهُ مَعَلَى المُلْهَ وَالْمِلْمَ وَالْمِلْمَةُ عَقَدَ النِّطَامِ \* فَأَنْ خُرَّا بِنَالْعَارِفِ : وَمُفْيضِلْلاَ سُرَادِ وَاللَّطَافِ \* نَوْرُالْاتُوْآرِوَسَرُ الْاسْرَارِ \* بَحَالِجُود وَمَدَدَالُوجُودِ \* وَسَتَدُكُلُ وَالدِ وَمَوْلُودُ \* مَقَيِّر الْنَزُلَاتِ وَعَلَى لَجَلَيْاتِ \* بِالْمُعَنِي لِرَوْحِي وَالْدِكُ التبتوجي و روح الارواج ولطيعة الادنياج وانكا عَنْ الْعَيَّا فِلْ جَمَّعِ دَوَرَاتِ الْزَمَانِ \* مُبْلَعَ الْفَاصِدِ التنبية للأوعاهم العلية فيحضرات الفدسية تحميلانوا والمتالفة في فلا هالمساح الم وانسر حَضْرَةِ الْوَجُودِ الْقَالِلَةِ لَمُ لَكِيَّ لَلْكَرَحِ الْمُلَكِّحِ \* مُنْكُ الْعُقُولِ وهَادِي الْفُوسِ فِي وَمُنَّوَ وَالْأَرْوَاحِ وَمَرْبُلُ الْوُسِ ال طيخطبة الوصال لما فالانقهال عاملاند وَلَلِمَا لِي الْمَامُ أَهْلُ الْعِرْفَانِ فَحَصْرَةِ الْانْسَانِ ه اللهم مَل وَسَنْعُ مَلَدُ سَكُومًا تَعَرِفُنَا بِهِ اسْرَارِمَعَادِفِ الرِّي الكلِّية كَا يَعْرِفُنَا فِي ذَارَنِيَا الْجَرْبُيَّةِ " اللَّهُمَّ

حَقَيْنَا عِيمَا يِفِهُ لَوْ وَبَيَّا نِرِ فِ صَنَرَاتِ عَيَّانِهُ \* وَآزُلِ عَلَيْنَا مِنْ رَكَا يُرِمُا يُقِيُّهُ اللَّهِ فِيجَمِيعِ حَسَرًا يُرْهِ اللَّهُ مَجِيِّ خَهُومِيَّة خَصَّا بِخُواصِ مَعًا رَفِرالَتِي وَرَبَّهَا عَنْهُ ﴿ أَمْلُ الْخَصُومِيَّة حَتَّى مَا دُواجًا فِي كُلُ نَبْ مَ بَنِ الْبُرِيِّرِ " اللهُ لَجْعَلُ قُلُوبَنَا مَعْمُونَةً بِعَارِفِ الْعِلْيَةِ و وَآرُولُعَنَا مُنُورَةً بِالْوَارَ وَالسَّنَّيَّةِ ﴿ وَعَقُولَنَا ثَابِعَتُ لِمَا مُورَايِمْ ﴾ وَمُعُوسَنَا رَجُونَةً يُهَيَّانِهِ ﴿ وَكَنِمَانَنَا مُنْقَادَةً لِذَلَّكَ المدما احتنا ابنا « اللهمة اخعلها ناعل سنيه وَمُونَنَا عَلَى مِلْتِهُ \* وَاجْعَلُهُ لَا عِنْ عَنَّا فِالْبَرُزِيَّ وَالشَّفِيعِ لَنَّا عَنَا يَوْمُ الْعَنَا وَعَنَا لَا يُكَالِ وَعَظِيمُ الْأَفْعَالُ وَلَعْمَالُ وَعَظِيمُ الْأَفْعَالُ لَكَا الجيًا منعَذَاك • وَحَادًا في دَارِنُو اللَّهُ مِنْ عَرْسِيا بِق عَلَى وَاسْعَانِ \* وَاحْدَانُ وَ اللَّهُ مُعْدًا بِعَلْمَةً مُهُودُهِ فَالْدَارَيْنِ • وَآجْعَلُهُ لِنَا ابْنِياً فِي الْكُونِينَ مِ وَلَجَنْنَا عِنْكُ مِنَا هَلُ لُعِنَايَةِ فَالْبِدَاءَ وَالْهَايَةِ هُ وَارْمُنْهَالُهِ \* وَأَصْفًا بِهِ وَالتَّابِعِينَ وَ وَالْكُنُّ لِلْهِ رَبِّإِلَّمَا لَكِنْ اللهِ رَبِّإِلْمَا لَكِنْ ال